# هَدِيَّةُ أَبِي دُلامة



كانَ أَبُو دُلاَمَةَ شَاعِرًا ظَرِيفًا ، خَفِيفَ الظَّلِّ مَحْبُوبًا . . وكانَ ذَكيًا يعْرِفُ مِنْ أَيْنَ تُؤْكَلُ الكَتِفُ ، يَتكَسَّبُ مِنْ شَعْرِه . . وكانَ يَمْدَدُحُ الْخُلَفَاءَ والأُمَراءَ ، ويعْرِفُ كَيْفَ يَنَالُ هَدَاياهُمْ وعَطَاياهُمْ . .

وقَدْ عَاصَرَ أَبُو دُلاَمَةَ الْخَليفَةَ الْمَنْصُورَ ، فَحَضَرَ مَجَالسَهُ وَمَدحَهُ وِنالَ عَطَاياهُ . . فلمًا تُوفَى المنْصُورُ ، تَولَّى الْخَلاَفَةَ بَعْدَهُ ابْنُهُ الْمَهْدَىُ ، وأَقْبَلَتْ وَفُودُ الْمُسْلمينَ مَنْ





وظَلَّ أَبُو دُلاَمَةَ يَتَرِدُّدُ على قَصْرِ الْخلاَفَةِ ، حتَّى يَحْظَى بُقَابَلَةِ الْمَهْدِى ، لَيُهَنَّتُهُ بِالْخِلاَفَةِ ، وَيُلْقِى عَلَى مَسَامِعِه قَصِيدَتَهُ الْمَهْدِى ، لَيُهَنِّتُهُ بِالْخِلاَفَةِ ، وَيُلْقِى عَلَى مَسَامِعِه قَصِيدَتَهُ الْعَصْمَاءَ ، لَكِنَّ الْحُرَّاسَ والْحُجَّابَ لَمْ يُمَكِّنُوهُ أَبَدًا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهُ . . وَبِرَغْمِ ذَلِكَ لَمْ ييئس أَبُو دُلاَمَةَ ، وظَلَّ يَتَردَّدُ عَلَى أَبُوابِ الْقَصْرِ فَى الصَّبَاحِ والْمَسَاءِ ، عَسَى أَنْ يَظْفَرَ بِفُرْصَةً لِلْقَاءِ . . الْقَصْرِ فَى الصَّبَاحِ والْمَسَاءِ ، عَسَى أَنْ يَظْفَرَ بِفُرْصَةً لِلْقَاءِ . .

وذات يُوم كَانَ أَبُو دُلاَمَة مُسْرِعًا إِلَى قَصْرِ الْحَلاَفَة ، وهُو يَحْمِلُ الرُّقْعَة التِي كَتَبَ فِيهَا قَصِيدَتَهُ والَّتِي كَادَتُ تَبْلَى مِنْ كَثْرَة إِمْسَاكِه لَهَا ، وحِرْصِه علَى حَمْلِهَا ، في الذَّهاب والْعَوْدَة \_ كَثْرَة إِمْسَاكِه لَهَا ، وحُرْصِه علَى حَمْلِهَا ، في الذَّهاب والْعَوْدَة \_ فَرْآهُ بَعْضُ أَصْدَقَائِه ، وهُو يُسْرِعُ الْخُطَى ، فاقْتَرَبُوا منْهُ وأَوْقَفُوهُ .

فقال لهُ أَحَدُهُمْ :

\_ إِلَى أَيْنَ الْعَزْمُ يِا أَبَا دُلاَمَةً ؟!

فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

\_إِلَى قَصْرِ الْخِلاَفَةِ ..

وقالَ آخَرُ مُتَهَكَّمًا :

\_ومَاذا تعْمَلُ في قَصْرِ الْخِلاَفَة ؟! هلْ عَينُوكَ خَليفَة بدَلَ الْخَليفَة الرَّاحل ؟! لقَدْ عينُوا ابْنَهُ المَهْديّ ..



- بل كَتَبْتُ فِيه شِعْرًا ، وَسَأَنْشِدُهُ إِيَّاهُ . .

وقالَ ثالثٌ سَاخِراً :

\_وطبعًا تطمّعُ في عَطّاء المهدى ؟!

فقالَ أَبُو دُلاَمَة واثقًا منْ نفْسه :

- بَلْ أَطْمَعُ في ثَرُورَةٍ ..

فقال الأول:



عنْدُمَا كَانَ أَمِيرًا لِطِبْرِسْتَانَ ، ومَا فُزْنَا مِنْهُ إِلاَّ بِالْقَلِيلِ . .

فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

\_ليْسَ كُلُّ مَنْ نَظَمَ شعْرًا مَدَّاحًا . .

وقالَ الثَّاني :

\_ أَنْتَ شَاعِرٌ مُخَضْرَمٌ ، وتعْرِفُ كَيْفَ ومِنْ أَينَ تُؤْكَلُ الْكَتِفُ . . فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

\_ سَوْفَ تَرَوْنَ وتسْمَعُونَ ، أَنَّنِى سَوْفَ أَفُوزُ مِنْ وَرَاءِ هذهِ القَصِيدَة بِشُرْوَة تُرِيحُنِى مِنَ الْكَدُّ والْعَمَل طُوالَ حَيَاتَى . . وانْصَرَفَ أَبُو دُلامَةً إلى قَصْرِ الْخِلاَفَة . .

وفى هذه المُمرَّة حاولَ الْحُرَّاسُ والْحُجَّابُ مَنْعَهُ مِنَ الدُّخُولِ ، كَما حدَّثَ في المَرَّاتِ السَّابِقَةِ ، فَخَطَفَ أَبُو دُلامَة سَيْفًا مِنْ جراب أحدهم ووضعه على رَقَبَته مُهَدُّدًا بَقُوله :

\_إِنْ لَمْ تَسْمَحُوا لِي بِالدُّخُولِ على الخَلِيفَةِ قَتَلْتُ بِهَذَا السَّيْفِ نَفْسى ، فَيقْتُلَكُمُ الْخَليفَةُ بِقَتْلى ..

فَخَافَ الْحُرَّاسُ أَنْ يُنَفَّذَ أَبُو دُلاَمَةَ تَهْدِيدَهُ ، ويُحَمَّلَهُمْ مَسْنُوليَّةَ قَتْلِهِ أَمامَ الْخَلِيفَةِ . . وطَلبُوا منْهُ الاِنْتِظَارَ قَلِيلاً ، حتَّى يُخْبرُوا الْخَليفَة بوُجُوده . .





\_شوَّقْتَنَا لسَمَاعِهِ ، فَأَنْشِدُ أَبَا دُلاَمَةً . . فَنَشَدُ قَائِلاً : فَنَشَر أَبُو دُلاَمَةَ أَلَرُ قُعْمَةً بَيْنَ يَدَيْهِ ، ورَاحَ يُنْشِدُ قَائِلاً : عَيْنَاى واحِدَةٌ تُرَى مُسَرورَةً بأميرهَا جَذْلَى وأُخْرَى تَذْرِفُ تَبْكى وتَضْحَكُ تَارةً ويَسُوءُها ما أَنْكَرَتْ ويَسُرُها ما تَعْرِفُ



ويَسُرُّهَا أَنْ قَامَ هَذَا الأَرْأَفُ شِعْراً أُسَرِّحُهُ وآخَر يُنْتَفُ وأَتَاكُمُ مِنْ بَعْده مَنْ يَخْلفُ ولِذَاكَ جَنَّاتِ النَّعِيم تُزَخْرَفُ

فَيَسُوءُهَا مَوْتُ الْخَلِيفَةِ مُحْرِمًا ما إِنْ رأيْتُ كما رأَيْتُ ولا أَرَى هَلكَ الْخَلِيفَةُ يَا لَدِينِ مُحَمَّدِ أَهْدَى لهذَا اللَّهُ فضْلَ خِلافَة



فلمًا انْتَهَى أَبُو دُلاَمَةَ مِنْ قِرَاءة قَصِيدَتِهِ ، الَّتِي حَرِصَ علَى إِلْقَائِها بِطَرِيقَة مُؤَثِّرة ، صفَّق له الحَّاضِرُونَ اسْتِحْسَانًا وإِعْجَابًا . . وقالَ الخَّليفَة المُهْديُّ :

\_ أحْسَنْتَ واللَّه وأجَدْتُ أَبَا دُلاَمَةً . .

فقال أبو دُلامة بِتَواضع واضح:

\_هذا قَليلٌ منْ كثيرٍ ، كانَ يجبُ أنْ أَضَمْنَهُ قَصِيدَتِي يا مَوْلاَى . . فقال الْهُديُّ :

\_لقَدْ أُوْجَزْتَ فَأَعْجَزْتَ . . والآنَ سَلْنِي حَاجَتَك أَبَا دُلاَمَةَ . .

فأمْسَكَ أَبُو دُلاَمَةً بَطْنَهُ ، مُعَبِّرًا عنْ شِدَّةٍ جوُّعِهِ وقالَ :

- الطَّعامُ أُوَّلاً يا مَوْلاى . . ثمَّ الطَّعامَ . . ثُمَّ الطَّعَامَ . . فأنا الآنَ جَائعٌ ، وفى رأسى أَفْكَارٌ كَشيرةٌ مَشوَّشَةٌ ، والجُّائعُ دائِمًا لا يُحْسنُ ما يَقُولُ . .

فضحكَ اللهديُّ وضحكَ الحَّاضِرُونَ ، حتَّى اسْتَلْقَواْ عَلَى أَقْفِيتِهِمْ مِنَ الضَّحِك ، وقَالَ اللهديُّ :

\_قَـدْ أَمَـرْنَا لَكَ بِعَـشَاءٍ فَـاخِـرٍ ، حَـتَّى تُحْـسِنَ مَا تَقُولُ ..

وأمرَ المَهْدِيُّ الطُّبَّاخِينَ أَنْ يَأْخُذُوا أَبَا دُلاَمَةَ إِلَى خُوانِ الطَّعَامِ ،



\_هذه حتى أحسن التَّفكير . . وتلك حتى أجيد التَّدبير . وولك حتى أجيد التَّدبير . وهذه حتى أطلب الكثير ، وتلك العبد في التَّفكير ،



وخلال ذلك كان الْخدمُ والطَبَّاخُون يُرَاقِبُونهُ عَنْ قُرْبٍ ويَضْحَكُونَ ..

فلمًا انتهى من طعامه ، عاد إلى مجلس الخليفة ، مُتفاقلا ، وقد ارتسمت على وجُهه علامات النشوة ، فقال له المهدى : ـ قد أحسن الطعام ، فأحسن الكلام . . والآن سلنى حاجتك . . فقال أبو دُلامَة :

\_أسْألُك يا أمير المُؤْمنين أنْ تهب لى كلبًا . .



فتبادلَ الحاضرُون في المجلس نظرات تُعبرُ عن دهشتهم واستنكارهم لهذا الطلب الغريب ، وقال المهدي :

\_أَطْلُبُ مَنْكَ أَنْ تَسلَّنى حاجتك ، فَتَقُول هَبْ لَى كَلْبًا ؟! فقال أَبُو دُلاَمة :

> \_يا أمير المؤمنين ، هل الحاجة لى أنا ، أم لك أنت ؟! فقال المهدئ :



## فقالَ أَبُو دُلاَمَةً :

\_فإنّى أسْأَلُكَ أَنْ تهب لي كلْب صيد . .

فقال الْمَهْدِيُّ سعيدًا بهذا الطلب البسيط ، الذي لنْ يُكلّفهُ كثيرًا وقال :

\_قد أمرت لك بكلب من أمهر كلاب الصيد . .

فشكره أبُو دُلامة وغادر قصر الخلافة وهُو يجُرُّ كلْبا من كلاب الصَيْد الخاصة بالْخليفة والْمُدرِبة تدريبًا جَيْدًا ..

فقابلهُ أصدقاؤُهُ الشَّعراءُ ، فلمَا رأوهُ يُجَّر كَلْبَا سَخرُوا منْه وتندَّرُوا عَلَيْه ، وقال أحدهُمْ مُتهكِّمًا :

\_ أهذه هي الشُّرُّوةُ الضَّخْمَةُ التي حفيتُ قدماك حتى حقَقَتها منْ مَدَّحكَ للْخَليفَة ؟!

## وقالُ آخرُ :

- كلب صيد ؟! يا لها من ثروة ضخمة حقا!

#### فقال أبو دلامة:

- يا أبلهان أنْتُما لا تعلمان ما سوْف يجُرُهُ على ذلك الْكلْبُ من ثروة .. ومن الْخليفة أيْضًا ..

## وقال ثالثٌ مُتَهَكِّمًا:

- لا بُدَّ أَنَّك قرر والسَّباع ، وتبيعها للْخَليفة . .

فتركهُم أبُو دُلامة وانصرف . . وفي اليوم التالي توجه إلى قصر الخُليفة ، فلما مثل بين يديه قال :

ـ يا مولاي ، قد وهبتني كلب صيد ..

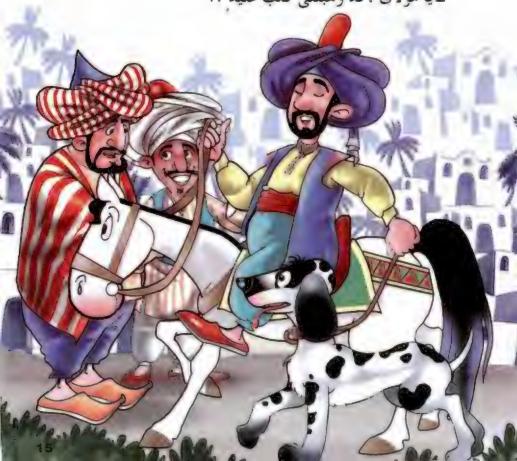

فقال المهدى:

\_هذا بناء على طلبك ، وتلبية لرغبتك . .

فقالَ أَبُو دُلامَة :

\_يا أمير المُؤمنين ، هب أننى خرجت للصيد ، في شعاب الجبال وهجير الصحراء ، فهل أعدو على قدمى ، ويصيبني من الأذى ما قد يتسبب في موتى ، فتحرم من أنسى وشعرى ؟!

فضحك الخليفة من طَرَفه وقال:

\_قد وُهُبْتُ لكَ جُوادًا ..

فشكره أبُو دُلامة وانصرف .. وفي هذه المرَّة خرج من باب القصر مُمتطيا صهوة جواد من أفضل جياد الْخليفة ، وكلب الصَيد يعدُو خَلْفهُ .. ، فلما رآهُ أصدقاؤه سخرُوا منه وتندروا عليه كعادتهم معه ..

وقالَ أحَدُهُمْ مُتَهَكَّمًا:

ما هذا يا أبا دُلامة ؟! جواد مرة واحدة ، وقد عهد ناك تركب حمارًا ؟!

وقال آخَرُ مُتنكراً:

\_لقدُّ تقدُّمْنا خُطُوة . بل خُطُوات . . من أين لك هذا الجواد ؟!



يا أمير المُؤمنين ، قد وهَبْتني كَلْب صيد يَقُومُ باقتناصِ الفرائس ، ووهَبْتني جوادًا أعْدُو به خَلْف الفرائس ..

فقالَ الْمَهْدِيُّ

مدا بناءً على طلبك ورغبتك .

فقالَ أبو دُلاَمة :

\_لكنَّك لمْ تَهَـبْنِي يا مَـوْلاي من يقُـومُ على رِعَـاية الْكُلْبِ



## فقالَ اللهُديُّ:

قد وهَبْتك غُلامًا يقُومُ برعاية الْكَلْب والجُواد ..

فَشَكُرَهُ أَبُو دُلاَمَةً وانصرف . . وفي هذه المُرَّة خَرجَ مِنْ بابِ الْقَصْرِ مُمْتَطِيًا صَهْوة الجُواد يَتْبَعُهُ عُلامٌ وكَلْبُ صَيَدٌ . .

وعنْدَمَا رآهُ أَصْدِقَاؤُهُ هذه الْمَرَّةَ ، لَمْ يَسْتَطِيعُوا التَّنَدُّرِ عَلَيْهِ ، كما حدث في الْمُرَّاتِ السَّابِقَة ، بِرَغْمِ أَنَّهُمَ لَمْ يَرُوْا حَتَّى الآنَ أَيُّ أَثْرِ مَلْحُوظِ لِلثَّرْوَةِ الْمُزْعُومة ، التَّي وَعَدَهُمْ بِاقْتِنَاصِهَا مِن الخُ<mark>ليفةِ</mark> .



واكتفوا بأن قالوا: إنهم ينتظرون على أحر من الجمر، فتركهم أبو دُلامة وانصرف ..

وفى اليُّومِ التَّالَى تُوجُه إلى قصْرِ الخُلافة ، ودخل على المُهْديُ قَائلاً :

\_يا أمير المُؤمنين ، قد وهبتني كلبا و ...

فقاطعهُ المهديُّ قائلاً:

\_أعْلَمُ .. كُلْبًا وغُلامًا وجوادًا ..

فقال أبو دُلامة:

مب أننى ركبت جوادى ، واصطحبت الكلب والغلام فى رحلة صيد . . وهب أننى صدت صيدا وأتيت به إلى الدار ، فمن يقوم بتنظيفه وطهيه ، وأنا رجُلٌ عزب لا زوجة لى ، كما يعلم مولاى . . .

فضَحك اللهْديُّ وقَال :

قد أمْرتُ بزواجك على نفقتي الخاصة ، حتى تجد من تطهُو لك طعامك . . يا حاجبُ . . . .

فقاطعه أبُو دُلاَمة قائلا :

ـ لا .. انْتَظرْ يا مولاى .. لى مطلبٌ آخرُ صغيرٌ ..



\_تكلّم .. اطْلُب .. فقال أبو دُلاَمة :

مهب أنَّنى تَزَوَّجْتُ على نَفَقتِكَ يا مَوْلاَى ، وأَحْضَرْتُ زَوْجَتِى ، فأَيْنَ تُقِيمُ ، ومَنْزِلِى صَغيرٌ جِدًا ، ولا يَسَعُنَا مَعًا ، فما باللكَ



فضّحكَ المَهْديُّ وقَالَ :

\_قد أَمَرْتُ لكَ بَمْنزِلِ كَبيرٍ ، يَسَعُكَ ويَسَعُ زَوْجَتَكَ وعيالك . . فقالَ أَبُو دُلامَة :

- هَبْ أَنَّنِى تزَوَّجْتُ وأَحْضَرْتُ زَوْجَتِى إلى المُنْزِلِ ، فَمَنْ يَقُومُ على خَدْمَتها في هذا المُنْزِل الْكَبِير ؟!

فقالَ الْهُدى :

\_قدْ أَمَرْتُ لكَ بِجَارِيَة تَقُومُ علَى خِدْمَة زَوْجَتِكَ ..

فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

\_ أَكْرَمَ اللَّهُ أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ كَمَا أَكْرَمَنِي . .

فقالَ المَهْدِيِّ :

\_هلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ أُخْرَى يَا أَبَا دُلاَمَة ؟!

فقالَ أَبُو دُلاَمة :

\_يا مَوْلاى ، قدْ أَمَرْتَ بَتزُويجِي ، فَصَيَّرْتَ في عُنُقِي جَمْعًا مِنَ الْعِيَالِ ، فَمِنْ أَيْنَ لِي ما أُطْعِمُ بِهِ هَذَا الْجَيْشَ مِنَ الْعِيَالِ وَأُمِّهِمْ ؟ مَنَ العيَالِ ، فَمِنْ أَيْنَ لِي ما أُطْعِمُ بِهِ هَذَا الْجَيْشَ مِنَ الْعيَالِ وَأُمِّهِمْ ؟ فضحِكَ المهْدِيُّ هذه المُرَّةَ ، حتَّى اسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وقَالَ :
قدْ حَمَّلْتَنِي هَمَّكَ وهمَّ عيالِكَ الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا إِلَى الدُّنْيا ،

وكلُّ ذلكَ مِنْ أَجْلِ أَبْيَاتٍ مِنَ الشَّعْرِ ... قَدْ أَمَرْتُ لَكَ بَعِشْرِينَ أَلْفَ دَرْهَم ، وبُسْتَان مِنْ أَجْوَدِ الأَرَاضِي مَزْرُوعًا بِالْمَحَاصِيلِ والْخُصَرِ والفَاكِهَةِ ، حُتَّى تُنْفِقَ عَلَى عِيَالِكَ ..

فقالَ أبو دُلاَمة :

\_ أكرَمَ اللَّهُ أميرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَما أكْرَمَنِي وبَارَكَ فِي عُمْرِهِ . .

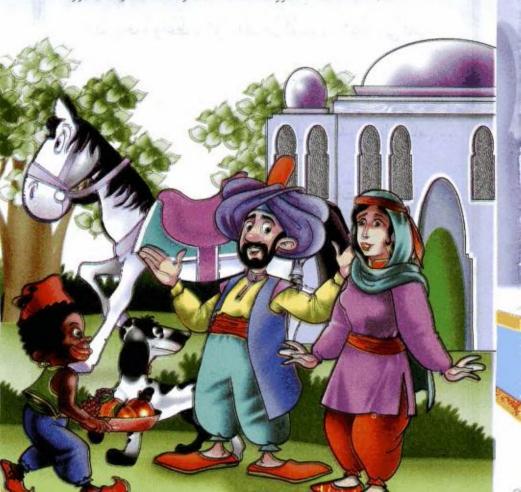

فقالَ الْهُديُّ :

\_هلْ لكَ في حَاجَة أُخْرَى ؟!

فقالَ أَبُو دُلاَمَة :

.. 7-

فقال المهدى :

-إِذَنْ زَوِّجُوهُ وأَعْطُوهُ كُلُّ ما أَمَرْتُ لَهُ بِهِ ، ولا تَعُدْ إِلَى ثَانِيَةً . .

فقالَ أبُو دُلاَمَة :

لَوْ كَانَ يَقْعُدُ فَوْقَ الشَّمْسِ مِنْ كَرَم

قَوْمٌ لَقِيلَ : اقْعُدُوا يا أَلَ عَبَّاسِ . .

ثُمَّ ارْتَقُوا في شُعاع الشَّمْسِ كَلُّكُمُ

إِلَى السَّماءِ فَأَنْتُمْ أَكْرَمُ النَّاسُ . .

(تق)

رقم الإيداع: ٢٠٠١/١١٩٧٠ الترقيم الدولي: ١ ـ ١٥٦ ـ ٢٦٦ ـ ٩٧٧